## الثمن الأول من الحزب الثاني و العشرون

لِّلَذِينَ أَحۡسَـنُواْ الْحُسۡـنِيٰ وَزِيـادَةٌ ۖ وَلَا يَرُهَقُ وُجُوهَهُمۡ قَنَرٌ وَلَا ذِلَّهُ ۗ اوْلَإِكَ أَصْعَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَالذِينَ كَسَبُواْ السَّبِيَّاتِ جَزَآهُ سَبِّئَةٍ بِمِنْ لِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةُ مُنَّا لَكُم مِّنَ أَلْتَهِ مِنُ عَاصِمٍ كَأَنَّنَآ أَغُشِيَتُ وُجُوهُمُمْ قِطَعًا مِّنَ أَلْيُلِ مُظْلِمًا ۗ اوْلَيْكَ أَصْحَبُ الْبَارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُ وَنَّ ۞ وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمُ مُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشُرَكُواْ مَكَا نَكُورٍ \* أَنتُمُ وَشُـرَكَآ وَٰكُرُ فَزَيَّلُنَا بَيۡنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآ وُهُم مَّا كُنتُمُ وَ إِتَانَا تَعۡـٰبُدُونَ ۞ فَكَهٰىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيۡنَنَا وَبَيُنَكُومُۥ إِن كُتَ عَنْ عِبَا دَتِكُو لَغَلِفِلِينٌّ ۞ هُنَالِكَ تَبُلُواْ كُلُّ نَفُسِ مَّآ أَسُلَفَتُ وَرُدُّوۤ إِلَى أَللَّهِ مَوۡلِيهُمُ الْحَنَّ وَضَلَّ عَنَهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ۗ قُلُ مَنْ يَتَرَزُ فُكُمُ مِّنَ أَلْسَمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمََّنُ يَتَمَلِكُ السَّمَعَ وَالْابْصَارَ وَمَنْ يُخْذِجُ الْمُحَيَّ مِنَ ٱلْمُيِّتِ وَيُحْذِجُ الْمُيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَنَّ يُّدَبِّرُ ۚ اٰلَامِّرَ فَسَيَقُولُونَ أَلَّهُ ۚ فَقُلَ اَفَلَا تَتَّقُونَّ ۞ فَذَالِكُمُ اْللَّهُ رَبُّكُو الْكُتُّى ۚ فَمَاذَا بَعَلَدَ أَكْتِقَ إِلَّا أَلضَّكُلُ فَأَيْنَ تُصْرَفُونَ ۖ ۞ كَذَاكِ حَقَّتُ كَلِمَنْ رَبِّكَ عَلَى أَلذِينَ فَسَقُوٓاْ أَنَّهُمْ لَايُومِنُونَ ٣ قُلَ هَلَ مِن شُرَكَا إِحْمُ مَّنْ بَّبُدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ وفُلِ اِللَّهُ يَبُدَؤُا ٵؙٚڬؘڶقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَأَنِّي نُوفَكُونَ ۞ قُلَ هَلَ مِن شُرَكَآيِكُم مَّنَ يَّهَدِ مَ إِلَى أَكْوَقَ قُلِ إِنَّهُ مُيَهَدِ مِ اللَّهِ أَفْمَنَ يَهَدِ مَ إِلَى أَكْوَقَ أَحَقُّ أَنْ يُنْبَعَ أَمَّن لَآيَ بَهَدِ تَ إِلَّا أَنْ بَهُدِي فَا لَكُو كَيْفَ تَحَكُمُونَ ۞ وَمَا يَنْبَعُ أَكْنَارُهُمُ وَ إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغَنِّنِ مِنَ أَكْوَقِ شَيْئًا إِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغْنِنِ مِنَ أَكْوَقِ شَيْئًا إِنَّ أُللَّهَ عَلِيمٌ مِمَا يَفُعَلُونَ ۞

وَمَا كَانَ هَاذَا أَلْقُرْءَ انْ أَنْ يَّفُ تَرِي مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الذِح بَيْنَ يَدَيُّهِ وَتَفْصِيلَ أَلْكِنَب لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينُّ ۞ أَمَّرَيَقُولُونَ اَفَنَزِيهُ قُلُّ فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِّنْلِهِ ۚ وَادْعُواْ مَنِ إِسۡ تَطۡعُنُم مِّن دُونِ اِسَّهِ إِن كُنتُمۡ صَلدِقِينَ ﴿ بَلُ كَذَّبُواْ بِمَا لَرَّ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ء وَلَتَا يَا تِنْهِمْ تَاوِيلُهُ وْ كَذَا لِكَكَذَّبَ ٱلذِينَ مِن قَبَّلِهِمٌّ فَانظُرْ كَبَفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّنَ يُّومِنُ بِرِه وَمِنْهُممَّن لَا يُومِنُ بِرِه وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِيِّ عَمَلِهِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَ أَنْتُم بَرِيَئُونَ مِمَّا آعُمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِمَّا نَعَمَلُونٌ ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ بَيْسَنَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَابَعَـ قِلُونَ ۗ وَمِنْهُم مَّنَ يَنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهْدِ ﴾ الْحُمْىَ وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَلِكِنَّ أَلْتَ اسَ أَنفُسَهُمَ يَظُلِمُونَ ١٠ وَيَوْمَ نَحَنتُرُهُمْ كَأَنْ لَرَّيَلْبَثُوٓ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ أَلنَّهَارِ يَنْعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ فَدُخَسِرَ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِلِفَآءِ إِللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَنَّدِينٌ @ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعَضَ أَلذِ مِ نَعِدُهُم ُو أَوْ نَنَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُّ نُكُمَّ أَللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَاجَاءَ رَسُولُهُ مُ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظُلُّمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتِي هَاذَا أَلُوَعُدُ إِن كُنْمُ صَادِقِينً ۞

قُل لَّا أَمُلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ أَلَّهُ لِكُلِّ أَمَّةٍ ٱجَلُ إِذَا جَاءَ اجَلُهُ مَ فَلَا يَسَـ نَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَـ تَقَدِمُونَ ® قُلَ اَرَآبُتُمُو إِنَ اَبِيكُمُ عَذَا بُهُ م بَيَنتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسُنَعِجِلُ مِنْهُ الْجُحْرِمُونِ ۞ أَنُكُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنتُم بِهِ ۗ ٓءَ الَّانَ وَقَدْ كُنتُم بِيهِ تَسُنَعِجِلُونٌ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلذِبنَ ظَلَوُاْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَنُخُلُدِ ۚ هَلُ نُجۡزَوۡنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمۡ تَكۡسِبُونَ ۞ وَيَسۡنَنَبُوۡنَ ﴾ وَيَسۡنَنَبُوۡنَ أَحَقُّ هُوَ قُلِ اِنْ وَرَبِّيَ إِنَّهُ لِحَقُّ وَمَآأَنُّهُ مِعْجِيزِينُّ ۞ وَلُوَ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَتْ مَا فِي إِلاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِيرٌ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَتَا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَبِّنَهُمُ بِالْقِسُطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَكَآ إِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْارُضّ أَكَآ إِنَّ وَعَدَ أَلَّهِ حَتُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ هُوَ اَكِنِي وَسُمِيتُ وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ يَآأَيُّهَا أَلْنَاسُ قَدْ جَآءَ تَكُمُ مَّوَعِظَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآهُ لِنَّافِ إِللَّهُدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُومِنِينَ ۞ قُلُ بِفَضْلِ إللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَ لِكَ فَلْبَفْرَجُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجِهُ مَعُونٌ ۞ قُلَ ارَيْنَتُم مِّا أَنْ زَلَ أَلَكُ لَكُم مِّن رِّذُقِ فَجَعَلْتُممِّنَّهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلَ-آللَهُ أَذِنَ لَكُوْءُ أَمْرُ عَلَى أَنَّهِ تَفُ نَنُرُونَ ۞ وَمَاظَنُّ ۚ أَلذِينَ يَفُ نَرُونَ عَلَى أَنَّهِ إِلٰكَذِبَ يَوْمَ أَلْقِيَـٰامَةِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَىأَلْنَّاسِّ وَلَاكِنَّ أَكْنَـٰرَهُمْ لَا يَشْ كُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ

وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْـهُ مِن قَتْعَ انِ وَلَا تَعُمُلُونَ مِنْ عَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ نُفِيضُونَ فِيهٌ وَمَا يَعُنُّ بُ عَن رَّيِكَ مِن مِّنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي إَلَارُضِ وَلَافِي إِللَّهَاءِ وَلَا ٓ أَصَّغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبَرَ إِلَّا فِكَاۤ أَكُبَرَ إِلَّا فِكَا آلَآ إِنَّ أَوْلِيَـٓآءَ أَلَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُـمْ يَحْزَنُونَّ ۞ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَنَقُونَ ۞ لَحَـُمُ الْبُشَرِي فِ اِنْحَبَيْوَةِ الدُّنْبِيا وَفِي اللَّاخِيرَةُ لَا تَبُدِيلَ لِكَامَاتِ اللَّهِ ذَ الِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٥ وَلَا يُحْتِزِنكَ قَوْلُهُ مُوَ إِنَّ ٱلْعِــزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا مُوَ ٱلسَّـمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَكَّآ إِنَّ لِلهِ مَن فِي أَلْسَكُواتِ وَمَن فِي أَلَارْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ شُرَكَاءً إِنَّ يَتَبَّعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنْ هُـمُءَ إِلَّا يَخْرُصُونَّ ۞ هُوَ أَلذِے جَعَلَ لَكُمُ البُلَ لِنَسَكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِنَّفَوْمِ يَسُمَعُونَ ۞ فَالْوَا التَّخَاذَ أَلَّهُ وَلَدًا سُبِحَنَهُ وَهُوَ أَلْغَنِيُّ لَهُ مِمَا فِي إِلْسَكَوْتِ وَمَا فِي إِلَا رُضٌ إِنْ عِندَ كُرُ مِن سُلُطَننِ جَهٰذَآ أَنْقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعُـالَمُونَ ۞ قُلِ إِنَّ أَلَذِينَ يَفُ تَرُونَ عَلَى أَلْتَهِ إِلْكَذِبَ لَا يُفَلِكُونَ ۞ مَتَكُ فِ إِلدُّنْيِ أَنُحَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَـذَابَ ٱلنَّسَدِيدَ مِمَا كَانُواْ يَكُفُـرُونَ ۞ وَاتْلُ عَلَبْهِمْ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلِقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِ وَتَذْرَكِيرِ إِنَّايَاتِ إِللَّهِ فَعَـلَى أُللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِمِعُوٓا أَمْرَكُرُ وَشُرَكَآءَ كُو ثُمَّ لَا يَكُنَ آمْرُكُو عَلَيْكُو غُمَّةً نُمَّ اَقَضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ ۚ فَمَا سَأَلَنْكُمْ مِّنَ آجِرٌ إِنَ آجِرِيَ إِلَّا عَلَى أَلْنَهِ وَأَيْرَتُ أَنَ ٱكُوْنَ مِنَ أَلْمُسْلِمِينَّ ۞ فَكَذَّ بُوهُ فَنَعَّبُنَاهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي إِلْفُلُكِ وَجَعَلُنَاهُمْ خَلَإَهَ وَأَغۡرَقُنَا أَلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِئَا يَلْتِنَا فَانظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُنذَرِ. بَنَّ ١٠ اثُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعَدِهِ و رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمُ فِحَاءُ وَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ مِمَا كَذَّبُواْ بِمِهِ مِن قَبَلُ كَذَالِكَ نَطَّبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ إِلْمُعۡتَدِينَ ١٠ ثُمَّ بَعَنَمْنَا مِنْ بَعۡدِهِم مُّوسِىٰ وَهَا وِنَ إِلَىٰ فِرُعَوْنَ وَمَالِا يُرِهِ بِعَايَٰتِنَا فَاسَـتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ فَوۡمَا تُجۡرِمِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ الْكُونُ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَاذَا لَسِحُرٌ مُّبِينُ ١ قَالَ مُوسِيَّ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَتَا جَاءَكُونِ ٱللَّحِقِّ لَكَا جَاءَكُونِ ٱللَّهِ لَكُ ﴿ لَسَّكِرُ وَنَّ ۞ قَالُوٓا أَجِئَتَنَا لِتَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا أَلْكِبُرِيَآءُ فِي إِلَا رُضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا مِمُومِنِينٌ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ المِيتُونِ بِكُلِّ سَخِي عَلِيكِر اللهُ فَأَمَّا جَآءَ ٱلسَّيَحَةُ قَالَ لَهُ مُ مُّوسِيَّ ٱلْقُواْمَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَالَمَّآ أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسِيٰ مَا جِئْتُم بِرِ إِلسِّحُ ۗ إِنَّ أَللَّهَ سَبُبَطِلُهُ وَإِنَّ أَنَّهَ لَا بُصِّيلِ عَلَ أَلْمُفْسِدِينَّ ۞ وَيُجِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَامَاتِهِ وَلَوَ كَيْهَ ٱلْمُجْتِّرِمُونَ ۞ فتتآءً امّن

## الثمن السادس من الحزب الثاني و العشرون

فَمَا ءَا مَنَ لِمُوسِي إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قُوْمِ اللهِ عَلَىٰ خَوُفٍ مِّن فِنْ عَوْنَ وَمَلَا يُهِمُوٓ أَنَ يَّفَنِنَهُم ۗ وَإِنَّ فِنْ عَوْنَ لَعَالِ فِي إِلَارْضِّ وَ إِنَّهُۥ لِمَنَ أَلْمُسْرِفِينَّ ۞ وَقَالَ مُوسِىٰ يَلْقَوْمِ إِنكَنْئُمُۥۗ ءَ امَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَبْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُننُم مُّسَامِينَ ۞ فَقَالُوا أَ عَلَى أَلَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِنْنَةَ لِلَّفْتَوْمِ إِلظَّالِمِينَ ۞ وَنَجِتْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلٰكِكِنِ بِنَّ ۞ وَأَوْحَبُنَاۤ إِلَىٰ مُوسِىٰ وَ أَخِيهِ أَنَ تَبَوَّءَا لِفَوْمِكُما بِعِصْرَ بُيُوتَا وَاجْعَلُواْ بُہُوتَكُمْ فِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةُ وَبَنِنَّ رِ الْمُومِنِينُّ ۞ وَقَالَ مُوسِيٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيۡتَ فِرْعَوُنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةَ وَأَمۡوَالَا فِي اِلْحَيَوٰةِ اِلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّواْ عَن سَبِيلِكُّ رَبَّنَا اَطْمِسٌ عَلَىٓ أَمُّولِلْهِمُ وَاشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُومِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ أَلَالِيمْ ٥ قَالَ قَدُ اجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَاسُتَقِبَمَّا وَلَا تَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَجَاوَزُنَا بِبَننِ ۗ إِسْرَآءِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِيْ عَوْنُ وَجُنُودُهُ و بَغُبَا وَعَدُوًّا حَتَّى ٓ إِذَآ أَذَرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ و لَا ٓ إِلَهَ إِلَّا أَلذِكَ ءَامَنَتُ بِرِءَ بَنُوٓ أَ إِسْرَآءِ يلَ وَأَنَا مِنَ أَلْمُسُلِمِينَ ۞ ءَ الَّانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ قَالْيَوُمَ نُنْجَيِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَنِيرًا مِّنَ أَلْنَّاسِ عَنَ-ايَلْتِنَا لَغَكُفِلُونَ ۞ وَلَقَدُ بَوَّأْنَا

## الثمن السابع من الحزب الثاني و العشرون

وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَخِيمَ إِسُرَآءِ يِلَ مُبَوَّأَ صِدُفِ وَرَزَقُنَهُم مِّنَ أَلطَّيِّبَلْتِ فَمَا اَخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَ هُمُ أَلْعِلُو ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِ بَيْنَهُ مُ بَوْمَ أَلْقِيَامَةِ فِبَمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونٌ ۞ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّتَآ أَنزَلْنَآ إِلَيَكَ فَسُئَلِ الذِينَ يَقُدَءُ وَنَ أَلْكِتَبَ مِن فَبَالِكُ لَقَدُ جَآءَكَ ٱكَحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمُتَرِينَّ ۞ وَلَانَكُونَنَّ مِنَ أَلَذِينَ كَذَّ بُواْ بِئَا يَلْتِ إِللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ أَكْخَلِسِرِينَ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَالِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُومِنُونَ ۞ وَلَوْجَآءَ تُهُمِّ كُلُّهُ ايَرْ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْآلِيمُ ١ فَلَوْلَا كَانَتُ فَرَيَبُّ - امَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَاۤ إِلَّا فَوُمَ يُونُسُ لَتَآءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ أَكِخِنْ يِ فِي أَكْتِبَوْةِ أِلدُّنْيِا وَمَتَّعُنَهُمُ وَ إِلَىٰ حِينِّ ۞ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي إِلَارْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرِّهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُومِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُومِنَ إِلَّا بِإِذْ نِ أِللَّهِ وَيَجَعَلُ الرِّجْسَ عَلَى أَلِدِينَ لَا يَعُلُونَ ١٠٠ قُلُ انظُرُواْ مَا ذَا فِي أَلْسَمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغُنِّنِ إِلَا يَنْتُ وَالنُّكُذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُومِ نُونَّ ۞ فَهَـُلُ يَنْظِرُونَ إِلامِثُلَ أَيَّامِ إِلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلُ فَانْنَظِرُوٓ أَ إِلَيْ مَعَكُم مِّنَ أَلَّىٰنَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نَجِيَةٌ رُسُلَنَا وَالذِينَءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا ثُنِّجٌ الْمُوْمِنِينَ ۞

قُلْ يَكَأَيُّهُمَا أَلْنَاسُ إِن كُننُهُ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا ٓ أَعُبُدُ الَّذِينَ تَعُبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ وَلَاكِنَ آعُبُدُ اللَّهَ ٱلذِے يَتَوَفِّيْكُمْ وَأَمِرَتُ أَنَ آكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَأَنَ آفِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْهِرِكِينَّ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَ إِنْ بَمَّاسَ سُكَ أَلَّهُ مُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَإِنْ يُرِدُكَ مِعَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضِّلِهِ عَنْ يُصِيبُ بِيهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهْ وَهُوَالْغَفُورُ الرَّحِيُّمُ ۞ قُلْ يَكَأَيُّهَا أَلْتَاسُ قَدْجَاءَ كُو الْكَوَّ مِن رَبِّكُرُ فَيَنِ إِهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهُنَدِ ٢ لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ ٱوَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِلِّ @وَاتَّبِعَ مَا يُوجِي إِلَيُّكَ وَاصْبِرُ حَتَّىٰ يَحَكُّمُ أَلَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينُّ ۞ إللكه الترجمين الرجيب أَلَبِرِ كِنَنِكُ احْكِمَتَ - ايَكْنُهُ و ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ اَلَّهَ تَعَبُدُوٓ ا إِلَّا أَلَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُومِّنَهُ نَذِيرُ وَكَشِيرُ ۞ وَأَنِ إِسۡ تَخۡفِرُ ۗ ا رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيَّهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَكَا حَسَنَّا اِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُوتِ كُلَّ ذِكَ فَضُلِ فَضَلَهُۥ وَإِن تَوَلَّوُا فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ١ إِلَى أَلْلَهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرُ ١ أَلَا إِنَّهُم يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسَنَّخَفُواْمِنَهُ أَلَاحِينَ يَسَنَغُشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ۚ إِنَّهُ وعَلِيمٌ إِنَّا إِنَّهُ وَعَلِيمٌ إِبْذَاتِ الصُّدُودِ ٥ وَمَامِن دَا تَبَيْرِ